## منظومة الزمزمي

للشيخ الأديب المُفَسِّر: عبد العزيز الزِّمْزِميِّ (٩٠٠ - ٩٧٦هـ)

نسخة مضبوطة ومقابلة على لهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير ، والتيسير شرح منظومة التفسير.

شعبة توعية الجاليات بالزلفي ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٠ ،

#### منظومة الزمزمي

١ - تَب ارَكَ المُنزِلُ للفُرقانِ
 على النّبِيِّ عَطِرِ الأَرْدانِ
 ٢ - حُحَمَّ دِ عليهِ صَلَّى اللهُ
 ٣ - وآلِهِ وصَحْبِهِ، وبَعْدُ
 ٣ - وآلِهِ وصَحْبِهِ، وبَعْدُ
 ٤ - ضَمَّنْ تُها عِلمًا هُو التَّفْسِيرُ
 ٤ - ضَمَّنْ تُها عِلمًا هُو التَّفْسِيرُ
 ٥ - أَفْرَ دْتُهَا نَظْمًا مِن النُّ قَايَةْ
 مُهَذّبًا نِظَامَها في عَايَةْ

٦ - والله أَسْتَهدي وأَسْتَعِيْنُ
 لأَنَّهُ الهادِي ومَنْ يُعِيْنُ

حَدُّ عِلْمِ التفسيرِ

٧- عِلْمٌ بِهِ يُبْحَثُ عَنْ أَحوالِ
 ٢- عِلْمٌ بِهِ يُبْحَثُ عَنْ أَحوالِ
 ٢- ونَحْوِهِ، بالحَمْسِ والخَمْسِينا
 ٥- ونَحْوِهِ، بالحَمْسِ والخَمْسِينا
 ٩- وقَدْ حَوَتْهُ سِتَّةٌ عُقُودُ
 وبَعدَها خاتِمَةٌ تَعُودُ
 وبَعدَها خاتِمَةٌ تَعُودُ
 ١٠- وقَبْلَها لا بُدَّ مِنْ مُقَدِّمَةٌ

بِبَعْضِ ما خُصِّصَ فيهِ مُعْلِمَةْ

#### مُقَدِّمَةٌ

١١ - فذاك مَا عَلَى مُحَمَّدٍ نَـزَنْ
 ومِنْهُ الاعْجازُ بِسُورَةٍ حَصَلْ
 ١٢ - والسُّورَةُ الطائِفَةُ الْمَتْرْجَمةْ
 ١٣ - والآيةُ الطائِفةُ المَّقْصُولَةْ
 ١٣ - والآيةُ الطائِفةُ المَفْصُولَةْ
 مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ ، والمَفْضُولَةْ
 ١٤ - مِنْهُ على القولِ لَهُ كَ(تَبَّتِ»
 والفاضِلُ الَّذْ مِنْهُ فيهِ أَتَتِ
 ١٥ - بِغَيْرِ لَفْطِ العَرَبِيِّ تَحْدرُمُ
 قوراءَةُ وأَنْ به يُتَرْجَمَمُ

١٦ - كذاكَ بالمَعْنَى ، وأَنْ يُفَسَّرا بالرأي لا تَأْوِيْكَهُ فَحَــرِّرَا

العِقْدُ الأُولُ: ما يَرجعُ إلى النُّزُولِ

زَماناً ومكاناً، وهو اثنا عَشَرَ نوعاً

الأولُ والثاني: المكيُّ والمَدنيُّ والمَدنيُّ والمَدنيُّ والمَدنيُّ والمَدنيُّ والمَدنيُّ مَا بعدها، وإِنْ تَسَلْ
١٨ - فَاللَمَنِيْ أَوَّلَتا القُرْآنِ مَعْ

أَخِيْرَتَيْهِ، وكذا الحَبُّ تَبَعْ
١٩ - مائِدَةٌ، مَعْ مَا تَلَتْ، أَنْفَالُ
براءَةٌ، والرَّعْدُ، والقِتَالُ

٢٠ وتَالِياها ، والحَدِيْدُ ، النَّصْرُ
 قيامَةٌ ، زَلْزَلَةٌ ، والقَدْرُ
 ٢١ والنُّورُ ، والأَحْزَابُ ، والمُجَادِلَة 
 وَسِرْ إلى التَّحْرِيْمِ وَهْيَ داخِلَة 
 ٢٢ وما عَدا هَذا هُـوَ المَكِيُّ

على الَّذي صَـحَّ بهِ المَـرُوِيُّ الثالثُ والرابعُ : الحَضَرِيُّ والسَّفَرِيُّ

٢٣ - والسَّفَرِيْ كَالَيةِ التَّيَـُمُّمِ

مَائِدَةٌ بِذَاتِ جَيْشٍ فَاعْلَمِ

٢٤ - أَوْ هِيَ بِالبَيْدَاءِ ، ثُمَّ الفَتْحُ فِيْ

كُراعِ الغَمِيْمِ يا مَنْ يَقْتَفِيْ

٢٤ - وبِمِنَى ﴿ اتَّقُوْا﴾ وبعد ﴿ ﴿ يَوْمًا﴾ و ﴿ وَمِعَدُ ﴿ يَوْمًا﴾ و ﴿ وَ عَوْنَ ﴾ أَوْلِ هذا الحَتُمَا لاَ سُولُ ﴾ لاَ حَرِ السُّورَةِ يا سَئُولُ ﴾ لآخرِ السُّورَةِ يا سَئُولُ ﴾ ٢٦ - ويومَ بَدْرٍ سُورَةُ الأَنْفَالِ مَعْ ﴿ هذان خصيان ﴾ ومَا بَعْدُ تَبَعْ ﴿ إِنْ عَاقَبْتُمُ ﴿ إِنْ عَاقَبْتُمُ ﴿ إِنْ عَاقَبْتُمُ ﴿ إِنْ عَاقَبْتُمُ ﴾ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمُ ﴾ فعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمُ ﴾ ٢٨ - بأُحُدٍ ، وعَرَفاتٍ رَسَمُوا ﴿ اليومَ أَكُمْ دِيْنَكُمُ ﴾ ﴿ اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ ﴾ ٢٩ - وما ذَكَرْنَا هَا هُنَا اليَسِيرُ وقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثِيرٍ وَقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثُمُ وَلَيْ هَا هُمَا الْكُومُ وَعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثِيرِ وَقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُومُ وَعُهُ كَثِيرً وَقُوعُهُ كَثُولُ وَلَو عُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثِيرُ وَقُوعُهُ كَثُومُ وَيُعُمُ وَلَا هَا هُوكُ وَنَا هَا هُ عَلَيْ فِي عَلَوهُ وَعُهُ كَثِيرُ وَقُومُ لَيْ وَلَو عَلَيْ لَيْ فَلَو عُلُولُ وَالْحَلَومُ وَلَا هَا هُمُ لَا لِي عَلَيْ وَلَو عُلُولُ وَلَا هَا لَا لِي لَالْمُ لَا لِي عَلَيْ وَلَا هَا هُمُ لَا لِي عَلَيْ لِي عَلَيْ لَيْ لَيْ لَا لِي الْمَالِقُونُ وَلَهُ لَا لَيْ عَلَا لَا لِي عَلَيْ لِي عَلَيْ لَا لَا لِي عَلَيْ لَا لَا لِي عَلَيْ لَا لَا لَهُ لَا لَا لِي عَلَيْ لَا لَا لِي عَلَولُ عَلَولُ لَا لَا لِي عَلَيْ لَا لَالْمُ لَا لَالْمِنْ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَالْمِنَا لَا لَا لَا لَا لَالْمُ لَا لَ

## الخامسُ والسادسُ : الليليُّ والنَّهاريُّ

٣٠- وسُورَةُ الفَتْحِ أَتَتْ فِي اللَّيْلِ

وآيةُ القِبْلَةِ أَيْ ﴿ فَوَلِّ ﴾

٣١- وقَولُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ قُل ﴾

بَعْدُ ﴿لأَزْوَاجِكَ﴾ والخَتْمُ سَهُلْ

٣٢- أُعْنِي الَّتِي فيها البِّنَاتُ لا الَّتِيْ

تُحصَّتْ بِها أَزْواجُهُ فَأَثْبِتِ

٣٣- وآية ﴿ الثَّكَاالَةُ الَّذِيْنَ ﴾

أَيْ ﴿ خُلِّفُوا ﴾ بِتَوبَةٍ يَقِينَا

٣٤ - فَه ذِهِ بَعْضٌ لِلَيْلِيِّ عَلَى

أَنَّ الكَثِيْرَ بِالنَّهِارِ نَزَلا

## السابعُ والثامنُ : الصَّيفيُّ والشتائِيُّ

٣٥ - صَيْفِيَّةٌ كَايِةِ الكَللَةِ
 والشِّتَائِيْ كالعَشْر في عَائِشَةِ

#### التاسع : الفراشيُّ

٣٦ - كَأَيَةِ الثَّسُلاثةِ اللَّقَدَّمَةُ
في نَوْمِهِ في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةُ
٣٧ - يَلْحَقُهُ النَّازِلُ مِثلُ الرُّوْيَا
لِكَوْنِ رُوْيَا الأَنْبِياءِ وَحْيَا

## المعاشرُ: أَسبابُ الثُّزُولِ ٣٨- وصَنَّفَ الأَّئِـمَـةُ الأَسْفَارا فِيهِ فَيَمِّـمْ نَحْـوَها اسْتِفْسَارَا

٣٩- ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ
وإِنْ بِغَيْرِ سَنَدٍ فَمُنْقَطِعْ
٤٠- أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلُ، وصَحَّتِ
أَشْيَا كَمَ الإِفْكِهِمْ مِنْ قِصَّةِ
أَشْيَا كَمَ الإِفْكِهِمْ مِنْ قِصَّةِ
٤١- والسَّعْيِ والحِجَابِ مِنْ آياتِ
خَلْفَ المَقَامِ الأَمْرُ بالصَّلاةِ

الحادي عشر: أولُ ما نَزَلَ ٤٢ - اقْرأْ عَلَى الأَصَحِّ، فاللَّدَّثِرُ أَوَّلُهُ، والعَكْسُ قَومٌ يَكْثُرُ ٤٣ - أَوَّلُهُ التَّطْفِيفُ، ثُمَّ البَقَرَةْ وقِيْلَ بالعَكْسِ بِدَارِ الهِجْرَةْ الثاني عشر: آخرُ ما نَزَلَ ٤٤ - وأينةُ الكللَةِ الأَخِيْرَةْ قِيْلَ: الرِّبا أَيضاً ، وقِيْلَ: غَيْرَهْ

العِقْدُ الثاني : مَا يَرجعُ إلى السَّنَدِ ، وهي ستة أنواع النوع الأول ، والثاني ، والثالث : المتواتر ، والآحاد ، والشاذ 63 - والسَّبْعَةُ القُرَّاءُ مَا قَدْ نَقَلُوا فَمُتَواتِرٌ ، ولَيْسَسَ يُعْمَلُ 63 - بِغَيْرِهِ فِي الحُمُّحُم مَا لَمْ يَجْرِ

ي مجُّـرَى التَّفاسِيْرِ ، و إِلاَّ فَادْرِ

٤٧ - قَوْلَيْنِ: إِنْ عَارَضَهُ المَرْفُوعُ
 قَدِّمْهُ ، ذا القولُ هُو المَسْمُوعُ
 ٤٨ - والثَّانِيُ: الاَّحَادُ كالثَّلاثِةِ
 ٢٥ - والثَّالِثُ: الشَّاذُ الَّذي لَمْ يَشْتَهِرْ
 ٢٥ - ولَيْسَ يُقْرَأُ التَّابِعُونَ واسْتُطِرْ
 ٥٠ - ولَيْسَ يُقْرَأُ المِّسْنَادِ شَرْطُ يَنْجَلِيْ
 ٥٠ - لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ الضَّرِطِ
 ٥٠ - لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ الضَّرِطِ
 وفَاقُ لَفْظِ العَرَبِيْ والخَطِّ
 وفَاقُ لَفْظِ العَرَبِيْ والخَطِّ

# النوع الرابع: قراءاتُ الثّبيِّ ـ ﷺ ـ اللهِ عنه.

٥٢ - وعَقَدَ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ
١٩٠ - كذَا الصِّراطُ ، رُهُنٌ ، ونُنْشِزُ
٥٣ - كذَا الصِّراطُ ، رُهُنٌ ، ونُنْشِزُ
كذاك لا تَجَنْزِي بِتا يَا مُحْسرِزُ
٥٥ - أَيْضًا بِفَتْحِ يَاءِ أَنْ يَغُسلاً
٥٥ - دَرَسْت، تَسْتَطيعُ، مِنْ أَنفَسِكُمْ
بِفَتْحِ فَا مَعنَاهُ مِنْ أَعْظَمِكُمْ
٢٥ - أَمَامَهُمْ قَبْلُ مَلِكْ صَالِحَةِ
بَعْدَ سَفينةٍ وهَذِيْ شَـذَتِ
بَعْدَ سَفينةٍ وهَذِيْ شَـذَتِ

٥٧ - سَكْرَى ومَا هُمُ بِسَكْرَى أَيضًا قُرَّاتُ أَعْيُنِ لِجَمْعٍ تُمْضَى ٥٨ - واتَّبَعَتْهُمْ بَعْدَ ذُرِّيَتِهِمْ رَفارِفًا عَبَاقِرِيَّ جَمْعُ هُمْ

النوع الخامس والسادس: الروافُ والحُفَّاظُ من الصِّحَابة والتَّابعينَ الشهروا بحفظ القُرآنِ الدين اشتهروا بحفظ القُرآنِ ٥٩ - عَالَيُّ ، عُثْانُ ، أُبيُّ ، زَيْدُ ولابنِ مَسَعُودٍ بِهذا سَعْدُ ولابنِ مَسَعُودٍ بِهذا سَعْدُ مَحَاذُ بنُ جَبَالٍ ، وأَخَذَا مُعاذُ بنُ جَبَالٍ ، وأَخَذَا

٦١ - عَنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةٍ مَعَ ابْنِ
 عَبَّاسٍ ، ابنُ سَائِبٍ ، والمَعْنِي
 ٦٢ - بِذَيْنِ عَبْدُ الله ثُمَّ مَنْ شُهِرْ
 مِنْ تَابِعِيِّ فالَّذِي مِنْهُمْ ذُكِرْ
 ٦٣ - يَزِيْدُ أَيْ مَنْ أَبُهُ القَعْقَاعُ
 والأَعْرَجُ بنُ هُرْمُزٍ قَدْ شَاعُوا
 ١٤ - مُجَاهِدٌ، عَطَا، سَعِيْدٌ، عِحْرِمَةْ
 والحَسَنُ، الأَسْوَدُ، زِرٌّ، عَلْقَمَةْ
 حذاكَ مَسْرُوقٌ ، كذا عَبِيْدَةْ
 رُجُوعُ سَبْعةٍ لَهُ مَ لا بُدَّ هُ

المِقْدُ الثالثُ : ما يرجعُ إلى الأَداءِ وهي ستة أنواع

الأول والثاني : الوقفُ ، والابتداء

٦٦ - والابْتِدا بِهَمْـزِ وَصْلِ قَدْ فَشَا

وحُكْمُهُ عِنْدَهُمُ كَمَا تَشَا

٦٧ - مِنْ قُبْحٍ، أَو مِنْ حُسْنٍ، أَوْ تَمَامِ

أُوِ اكْتِفَا بِحَسَبِ الْمَقَامِ

٦٨ - وبِالسُّكُونِ قِفْ عَلَى الْمُحَرَّكَةُ

وزِيْدَ الاشْمَامُ لِضَمِّ الْحَرَكَةُ

٦٩ - والرَّوْمُ فيهِ مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ

والفَتْحُ ذَانِ عَنْهُ حَتْمًا حُظِلاً

٧٠ في الها الَّتِي بالتَّاءِ رَسْماً خُلْفُ
 وَ وَيْكَانَ لِلكِسَائِيْ وَقْفُ
 ٧١ مِنْهَا عَلَى اليَا، وأَبُو عَمْرٍ وعَلَى
 كافٍ لَهَا، وبَعْضُهُمْ قَدْ حَمَلا
 ٧٢ وَ وَ قَفُوا بِلامِ نَحْوِ: ﴿ مَالِ
 هذا الرَّسُولِ ﴾ ما عَدَا المَوَاليْ
 ٣٧ - السَّابِقِيْنَ، فَعَلَى مَا وَقَفُوا
 وَشِبْهِ ذَا الْمِثَالِ نَحْوَهُ قِفُوا
 وَشِبْهِ ذَا الْمِثَالِ نَحْوَهُ قِفُوا

#### الثالث: الامالة

٧٤ - حَمْـزَةُ والكِسَـائِيْ قَدْ أَمَـالاَ
 مَا اليـاءُ أَصْلُهُ اسْمًا أَو أَفْعالا

٧٥- أَنَّى بِمَعْنَى كيفَ مَا بِاليَا رُسِمْ حَتَّى إِلَى لَدَى عَلَى زَكَى التُزِمْ حَتَّى إِلَى لَدَى عَلَى زَكَى التُزِمْ ٧٦- إِخْرَاجُها سِوَاهُما لَمْ يُمِلِ إِلاَّ بِبَعْضِ لِحَالَةِ اعْدِلِ إِلاَّ بِبَعْضِ لِحَالَةِ اعْدِلِ

## الرابع: الْمُدُّ

٧٧- نَوْعانِ مَا يُوصَلُ، أَو مَا يُفْصَلُ
وفِيْهِ مَا حَمْزَةُ ، وَرْشُ أَطُولُ
٧٨- فَعَاصِمٌ ، فَبَعْ دَهُ ابنُ عَامِر
مَعَ الكِسَائِيْ، فَأَبُو عَمْرٍ و حَرِى
٥عَ الكِسَائِيْ، فَأَبُو عَمْرٍ و حَرِى
٧٩- وحَرْفَ مَدِّ مَكَّنُوا فِي الْتَصِلْ
طُرَّاً، ولكِنْ خُلْفُهُمْ فِي الْمُنْفَصِلْ

## الخامس : تَخْفِيفُ الهَمْزِ

٨٠ - نَقْلُ فَإِسْقَاطٌ وإِبْدالٌ بِمَدٌ مِنْ جِنْسِ مَا تَلَتْهُ كَيْفَهَا وَرَدْ مِنْ جِنْسِ مَا تَلَتْهُ كَيْفَهَا وَرَدْ ٨١ - نَحْوُ أَئِنَّا فِيْهِ تَسْهِيْلٌ فَقَطْ وَرُبَّ هَمْزِ فِي مَواضِعٍ سَقَطْ وَرُبَّ هَمْزِ فِي مَواضِعٍ سَقَطْ ٨٢ - وكُلُّ ذَا بِالرَّمْزِ والإِيْمَاءِ إِذْ بَسْطُها فِي كُتُب القُرَّاءِ إِذْ بَسْطُها فِي كُتُب القُرَّاءِ إِذْ بَسْطُها فِي كُتُب القُرَّاءِ

#### السادس : الإدْعَامُ

٨٣ - في كِلْمَةٍ أَو كِلْمَتَيْنِ إِنْ دَخَلْ حَرْفٌ بِمِثْلٍ هُو الادْغَامُ يُقَلْ ٨٤ - لَكِنْ أَبُو عَمْرٍو بِهَا لَمْ يُدْغِهَا إِلاَّ بِمَوضِعَيْنِ نَصًّا عُلِـمَا إِلاَّ بِمَوضِعَيْنِ نَصًّا عُلِـمَا

## العِقْدُ الرَّابِعُ ما يرجعُ إلى الألفاظِ ، وهي سبعةٌ الأول والثاني : الغَريبُ والمُعَرَّبُ

٥٨ - يُرْجَعُ لِلنَّ قُلِ لَدى الغَرِيْبِ
 مَا جَاءَ كِالمِشْكاةِ في التَّعْرِيْبِ
 ٨٦ - أَوَّاهُ ، والسِّجِلُّ ، ثُمَّ الكِفْلُ
 كذلك القِسْطاسُ وهوَ العَدْلُ
 ٨٧ - وهَذهِ ونَحَوَهَا قَدْ أَنْكَرَا

جُمْهُورُهُمْ بالوِفْقِ قالوا: إِحْذَرا

#### الثالث : المُجازُ

٨٨- مِنْهااختصارُ الحَذْفِ، تَرْكُ الخَبَرِ والفَرْدُ جَمْعٌ إِنْ يُجَزْ عَنْ آخَرِ ٨٩ - واحدُها مِنَ المُثَنَّى والَّذِيْ
 عَقَلَ عَنْ ضِدِّ لَهُ أَوْ عَكْسُ ذِيْ
 ٩٠ - سَبَبُ التِفَاتُ التَّكْرِيْرُ
 زيادَةٌ ، تَقْدِيْمٌ ، أَوْ تَأْخِيْرُ

#### الرابع: المشترك

٩١ - قُرْءٌ وَوَيْلٌ نِدُّ والمَـوْلَى جَرَى تَـوَّابٌ الْغَـيُّ مُضَـارِعٌ وَرَا

#### الخامس: المترادف

٩٢ - مِنْ ذَاكَ مَا قَدْ جَاءَ كالإنسانِ
 وبَشَـرٍ في مُحْكَمِ القُـرآنِ

٩٣ - والبَحْرِ واليَمِّ ، كذا العَذابُ رِجْسٌ ورِجْزٌ جَــاءَ يَا أَوَّابُ

#### السادس: الاستعارة

٩٤ - وَهِـيَ تَشْبِـيْهُ بِـلا أَدَاةِ
 وذَاكَ كَالمَـوْتِ وكالحَـيَاةِ
 ٩٥ - فِيْ مُـهْتَـدٍ وضَـدِّهِ كَـمِثْلِ
 هَـذَيْنِ مَـا جَـاءَ كَسَلْخ اللَّيْلِ

#### السابع : التشبيه

97 - وَما عَلَى اشتِرَاكِ أَمْسِ دَلاَّ مَعْ غَيْرِهِ التَّشْبِيهُ حيثُ حَلاَّ مَعْ خَيْرِهِ التَّشْبِيهُ حيثُ حَلاَّ 97 - والشَّرْطُ هَهُ نا اقْتِرانُهُ مَعَ أَدَاتِهِ وهُلُو كَثِيرٍ وَقَلَعَا أَدُاتِهِ وهُلُو كَثِيرٍ وَقَلَعَا

العِقْدُ الخامس ما يرجعُ إلى مباحث المعاني المتعلقة

بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً

الأول : العامُّ الباقي على عُمومِه

٩٨ - وَعَـزَّ إِلاَّ قَـولَهُ: ﴿ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيءٍ ﴾ أَيْ عَلِيْمٌ ذَا هُوْ

٩٩ - وقَولَهُ: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ

واحِدَةٍ ﴾ فَخُلْهُ دُونَ لَبْسِ

الثاني والثالث : العامُّ المخصوص ، والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصوصُ

١٠٠ وَأَوَّلُ شَاعَ لِـمَنْ أَقَاسَا
 والثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا

مَجَازٌ الفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِيْ مَجَازٌ الفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِيْ مَجَازٌ الفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِيْ وَأَوَّلُ قَطْعاً تُرَى كَفْلِيَّةْ وَأَوَّلُ قَطْعاً تُرَى لَفْظِيَّةْ مَا الثَّانِ جَازَ أَنْ يُرَادَ الوَاحِدُ فِيْهِ وَأَوَّلُ لهذَا فَاقِسدُ

#### الرابع : ما خُصَّ منهُ بالسنَّة

١٠٤ - تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا فَلا تَحْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا فلا تَجَلُ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا فلا تَجَادُهَا وغَيْرُها سَواءُ فَبالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَاءُ فَبالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَاءُ

## الخامسُ: ما خُصَّ به مِن السنَّةِ

١٠٦ - وعَزَّ لَمْ يُوْجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ

كاَّيةِ الأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيةِ

١٠٧ - والصَّلَواتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا

والعَامِلِيْنَ ضُمَّهَا إِلَيْهَا

١٠٨ - حَدِيثُ مَا أُبيْنَ فِي أُولاهَا

خُصَّ وأَيْضاً خَـصَّ ما تَلاهَا

١٠٩ - لِقَولِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلا

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلا

١١٠ - وخَصَّتِ البَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ

حِلِّ الصَّلاةِ ، والزَّكاةِ لِلْغَنِيْ

#### السادس : المُجْمَلُ

١١١ - مَا لَمْ يَكُنْ بِوَاضِحِ الدَّلاَلَةِ كالقُرْءِ إِذْ بَيَانُهُ بالآَيَةِ

## السابع : المُؤوَّلُ

١١٢ - عَنْ ظَاهِرٍ مَا بِالدَّلِيلِ نُزِلا كاليَــدِ للَّهِ هُـــوَ الَّلـذُ أُوِّلا

#### المثامن : المضهوم

١١٣ - مُوافِقٌ مَنْ طُوقَهُ كَأْفً
 ومِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ في الوَصْفِ
 ١١٤ - ومِثْلُ ذَا شَرْطٌ وغَايَةٌ عَدَدْ
 وَنَبَأُ الفَاسِقِ لِلْوَصفِ وَرَدْ

١١٥ - والشَّرْطُ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلِ وغَايةٌ جَاءَتْ بِنَفْي حِلِّ ١١٦ - لِزَوْجِهَا قَبْلَ نِكَاحِ غَيْرِهِ وَكَالثَّ مَانِينَ لِعَدِّ أَجْرِهِ

## التاسع والعاشر: المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ

١١٧ - وَحَمْلُ مُطْلَقِ على الضِدِّ إِذَا أَمْكَنَ فَالحُكُمُ لَهُ قَدْ أُخِذَا ١١٨ - كالقَتْلِ، والظِّهَارِ حَيْثُ قَيَّدَتْ أُولاهُ مَا مُؤْمِنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ أُولاهُ مَا مُؤْمِنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ ١١٩ - وحَيْثُ لا يُمْكِنُ كالقضاءِ في شَهْرِ الصِّيَام حُكْمَهُ لا تَقْتَفِي

## الحادي عشر والثاني عشر: التَّاسِخُ والمنسوخُ

واشْتَهَرَتْ فِي الضَّخْمِ والإِكْثَارِ واشْتَهَرَتْ فِي الضَّخْمِ والإِكْثَارِ الشَّهَرَتْ فِي الضَّخْمِ والإِكْثَارِ ١٢١ - ونَاسِخٌ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى تَرْتِيْبُهُ إِلاَّ اللَّذِي قَدْ ثَبَتَا تَرْتِيْبُهُ إِلاَّ اللَّذِي قَدْ ثَبَتَا الرَّيْ قَدْ ثَبَتَا اللَّالَةِ العِلَّةِ لا يَحِلُ لكَ النِّسَاءُ صَحَّ فيهِ النَّ قُلُ لكَ النِّسَاءُ صَحَّ فيهِ النَّ قُلُ ١٢٣ - والنَّسْخُ لِلْحُكْمِ ولِلتِّلاوَةِ الرِّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةِ الرَّسُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْلِيِّةُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ اللْمُلْعِلَةُ الْمُلْعُلِيْمُ الْمُلْعُلِيْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعِلَيْمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْم

الثالث عشر والرابع عشر: المعمولُ بهِ مُدةً معينةً ، وما عَملَ به واحدٌ

١٢٤ - كَايَةِ النَّجْوَى الذي لَمْ يَعْمَلِ
مِنهُمْ بِهَا مُذْ نَزَلَتْ إِلاَّ عَلَيْ
مِنهُمْ بِهَا مُذْ نَزَلَتْ إِلاَّ عَلَيْ
١٢٥ - وسَاعَةً قَدْ بَقِيتُ تَمَاما
وقِيْلَ: لا، بَلْ عَشْرَةٌ أَيَّامَا

العِقْدُ السادسُ: ما يرجعُ إلى المعاني المُتعَلِّقَةِ بِالألفاظ، وهي سِتَّةً الألفاظ، وهي سِتَّةً الأول والتاني: الفصل والوَصْل وفي المَعَانِيْ الفَصْلُ والوَصْلُ وفي المَعَانِيْ بَحْثُ هُما ومِنْهُ يُطْلَبانِ

## الثالث والرابع والخامس: الإيجازُ والإطنابُ والمُساواةُ

الحكم الحكياة في القصاص قُلْ
 مثالُ الايجاز ولا تَخْفَى المُثُلْ
 الما عين كولا يحيث المكرا
 ولك في إلى مال هذي أجرر

۱۳۲ - نَحْوُ ﴿أَلَهُ أَقُلْ لَكَ﴾ الإِطْنَابُ وهيَ لَهَا لَدَى المَعَانِيْ بَابُ السادس: القَصْرُ

١٣٣ - وذاكَ في المَعانِ بَحْثُهُ كَ ﴿مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾ عُلِمَا

الخَاتِمَةُ اشتملت على أربعة أنواعٍ: الأسماءُ، والكُنَى ، والأَلقابُ ، والْمُبْهَمَاتُ أَسْماءُ الأنبياء

۱۳۶ - إِسْحاقُ، يُوسفُ، ولُوطٌ، عَيْسَى هُوْدٌ، وصَالِحٌ، شُعَيْبٌ، مُوسَى ۱۳۵ - هَارُونُ، دَاودُ، ابْنُهُ، أَيَّوبُ ذُو الكِفْل، يُونُسُ، كَذَا يَعْقُوبُ ١٣٦ - آدَمُ، إِدْرِيسُ، ونُوحٌ، يَحْيَى واليَسْعُ ، إِبْراهيمُ أَيضاً إِلْيَا واليَسْعُ ، إِبْراهيمُ أَيضاً إِلْيَا ١٣٧ - وزَكَرِيَّا أَيضاً اسْمَاعِيلُ وجاءَ في مُحَمَّدٍ تَكْمِيلُ

## أسماء الملائكة

۱۳۸ - هَارُوتُ، مَارُوتُ وجِبْرَائِيْلُ قَعِـيْدٌ ، السِّجِـلُّ ، مِيْكَائِيْلُ

أَسْمَاءُ غَيْرِهِمْ ، والكُنّى ، والأَلقابُ ١٣٩ - لُقْهَانُ ، تُبَّعُ ، كَذَا طَالُوتُ إِبْلِيسُ قَارُونُ كَذا جَالُوتُ

الذي يَسْعَى اسْمُهُ حَيْبُ ويوشَعُ بنُ نُونَ يَا لَبِيْبُ الآو وهُوَ فَتَى مُوسَى لَدَى السَّفِيْنَةُ ومَنْ هُمَا فِي سُورَةِ المَائِدَةِ ومَنْ هُمَا فِي سُورَةِ المَائِدَةِ المَا - كالبُ مَعْ يُوشَعَ أُمُّ مُوسَى يوْ حَانِذُ اسْمُها كُفِيْتَ البُوسَا يوْ حَانِذُ اسْمُها كُفِيْتَ البُوسَا المُوسَاءَ ومَنْ هُوَ العَبْدُلَدى الكَهْفِ الحَضِرُ ومَنْ لَهُ الدَّمُ لَدَيْها قَدْ هُدِدِ ومَنْ لَهُ الدَّمُ لَدَيْها قَدْ هُدِدِرْ ومَنْ لَهُ الدَّمُ لَدَيْها قَدْ هُملِدِرْ العُلامَ وهُو حَيْسُورُ اللَلِكُ في قولِهِ: ﴿كَانَ وَراءَهُمْ مَلِكُ﴾ غار هُوَ الصَّدِيقُ أَعْنِى المُقْتَفِى